

## عُميْرُ بنُ وَهْب

دعا الحاجُ صالحٌ أحفادَه لتَمضِية أُسبوعَيْن من إِجازَةِ آخرِ السَّنةِ في مزرَعَتِه ، فَفَرِحَ الأولادُ ولَبُوا دَعوةَ جَدَّهم ، فالمَزْرَعَةُ واسِعَة ، ومكانٌ مُناسِبٌ للجَريِ واللَّعِب ، فضلاً عن أنها فُرصَةٌ طَيِّبةٌ لالْتِقَائِهم بابْناءِ عُمومَتِهم ، واللَّعبِ معهم .

واختارَ الأولادُ الحديقَةَ الخلفِيَّةَ لمنزِلِ المَزرَعَة ، لتكونَ مكانَ تَجمُّعِهم ولَعِبهم . ولكنَّهُم للأَسَفِ لم يَهتَمُّوا بنَظافَةِ الحَديقَةِ ونِظامِهما ، فقطعوا الأَزْهمار ، وكَسَّروا فُروعَ الأشْجار ، وبَعثَروا الأوراقَ المُهمَلةَ على أَرضِ

وعِندما حَضَرَ جَدُهم ، ودخلَ الحديقَة الخلفِيَة لِلمَنزِل ، ساءَهُ ما لَحِقَ بالحَديقَةِ من إهْمال وقَذارَة ، فغضِبَ من أحفادِه وقال لَهُم : ما هذه الفَوْضَى ؟ لقد أفْسدتُم حَديقَتي الجَميلَة . وأنا مُستاءٌ منكم ومن تَصرُّفِكُم السَّيِّء فيها .

خَجِلَ الأولادُ من أَنفُسِهم وقالوا : نحنُ آسِفُونَ على ما فَعَلنا يا جَدَّنا العَزيز .

قَالَ جَدُّهُم : أنتم مُطالَبونَ بَتَنظيفِ الْمُكانُ ، وإعادَتِــهِ كما كان .

فبعدَ أن جَمَعَ الأولادُ القادوراتِ والأوْراقَ اللهمَلة ، قالَ لهم جَدُهم : والآنَ ﴿ أَتبعِ السَّيْنَةَ الْحَسَنَةَ تَمحُها ﴾ كما قالَ الله تَعالى . إذهَبوا إلى المُشتَلِ المُجاوِر ، واشتروا مِنه شَتَلاتِ الأرْهار ، لِتُعيدوا غَرسَ ما قطقتُموهُ مِنها ، واحْذَوا حَدْو الصَّحابِيِّ الجَليلِ عُمَيْرِ بنِ وَهبُ .

سألَ مَمْدوح : ومن هو عُمَيْرُ بنُ وَهبِ يا جَدَى ؟ قالَ جَدُّه : هو أحدُ صَحابَـةِ الرَّسول ــ صلَّى اللَّـهُ عَليهِ وسلَّم ــ الَّذى ما أن أعلنَ إسْلامَه ، حتَّى أقسمَ ألاَّ يدَعَ مَكَانًا آذَى فيه الرَّسول \_ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم \_ أو أَحدًا من أصْحابِه \_ قبلَ إسْلامِه \_ إلاَّ ويذكُرُ فيـه اللّه ، ويَدعو فيهِ لِعبادَتِهِ سُبحانَهُ وتَعالى .

قالتُ سَلَمَى : هل لكَ يا جَدّى أن تَحكِى لنا قِصَّتَه ؟ قالَ جَدُها : إنَّ قِصَّتَهُ مُسلّيَةٌ ومُفيدَة ، تَعَالُوا بِنا إلى ظلِّ هذه الشَّجَرَة ، وأنا أَحْكيها لَكُم .

وعِندَما بَداً يَحكى قِصَّةَ عُميْرِ بنِ وَهب ، قال : ــ كانَ عُمَيْرُ بنُ وَهبٍ قبلَ إسْلامِه ، داهِيَةٌ مُؤذِيا .

تَفنَّنَ في تَعذيبِ المُسلِمينَ الأوائِسل ، حتَّى سَــمَّوهُ « شَيطانٌ الجاهِلِيَّة » .

. ويوم بَدر ، كان هو عين قُريُش الله ارْسَاوهُ لَيَسَ الله الله ارْسَاوهُ لَيَسَطِعَ هُـم عدد المُسلِمينَ ومَبلغَ قُوَّتِهم . وبذكائِهِ الفِطريَّ وقُوَّةِ بَصيرَتِه ، عاد واخبَرَهُم بعَددِ المُسلِمينَ فَقال : إنَّهُم ثَلاثُمِانَة رَجُل ، يَزيدُونَ أو يَنقُصونَ قَليلا . وكان حَدَسُهُ صَحيحا .

واستَطرَدَ فَقال : ولكِنّى يا مَعشَرَ قُرَيشٍ رأيْتُ المَطايـا تَحمِلُ المَوتَ النّاقِع .. قومٌ لَيس مَعَهـم مَنَّعَةٌ ولا مَلجَنَّ إلاّ سُيوفُهم ، واللّهِ ما أَرَى أن يُقتَـلَ رجُلٌ مِنْهـم حتّى يَقْتُلَ رجُلاً مِنكُم ، فانظُروا رأْيَكم .

وكادَتْ كلِماتُهُ أَن تُؤَثِّرَ فَى زُعماءِ قُريشِ ويَعودوا أدراجَهُم ، لولا أبو جَهلِ اللّذى أصَرَّ على المُضِيِّ فى الحَرب ، وكان من نَتيجَةً إصرارِه ، أن كانَ هو نَفسُهُ أوَّلَ ضَحاياها .

هذا وقد وقعَ ابنٌ من أبناءِ عُمَيْرِ بنِ وَهـب في أَسْرِ المُسلمين .

فقالَ أَحَد: إِنَّ غَزُوةَ بَدرٍ كانت لَقُريشٍ وزُعَمائِهم بَمْنَابَةِ الطَّامَةِ الكُبْرَى ، فلمُ يَكنْ لَيَخطُس َ على بالِهِم أَنَّ هُؤلاءِ العَبيدَ الضُّعَفاءَ الَّذين خَرجوا بالأَمسِ القَريبِ من دِيارهم ، قادِرونَ على إلْحاق الهَزيَةِ بهم . وأمَّنَ جَدُّهُ عَلَى كَلامِ أَحْمَدَ فقال : صَدَقَتَ يَا أَحْمَد ، وكانتُ آثارُ غَزوَةِ بَدْرِ النَّفسِيَّة ، أشَدَّ على قُريشِ من آثارِها المَلموسَة ، فأصبَحَ لأكثرِ سادَةِ قُريشٍ ثأرٌ عندَ مُحمَّد ، فمِنهُم من قُتِلَ له أبٌ أو أَخ ، أو خالٌ أو عمّ .

وذات يوم وعُميْرٌ يَطوفُ بِالكَعبَة ، إذ قابلَ ابنَ عَمِّهِ وصديقَهُ الحَميمَ صَفُوانَ بنَ أُميَّة ، وجلَس الاثُنانِ يتَذكُرانِ بَدرًا وفَجيعَتَهُما فيها ، فلِعُميرِ ابن اسيرٌ عندَ مُحمَّد ، وفَقد صَفُوانُ أباهُ في مَعرَكَةِ بَدر .

قالَ عُمَير : واللهِ لولا دَيْنٌ عَلَى لا أَملِكُ قَضاءَه ، وعِيالٌ أخْشَى عَليهِم الضَّيعَةَ بَعدى ، لرَكِبتُ إلى مُحمَّدٍ حتَّى أَقْتُلَه . فإنَّ لى عِندَه عِلَّةً أعتَلُّ بِها عَلَيه . أقولُ لـه قَدِمتُ من أجل ابْني هذا الأسير عِندَك .

التقط صَفوان كلِماتِ عُمَير ، فقال له مُشجّعا : عَلَى دَيْنُكَ أَقضيهِ عَنك ، وعِيالُكَ مع عِيالِي أُواسيهم

ما بَقوا .

قَالَ لَه عُمَيْر : إذَنْ فَاكْتُم شَأْنِي وَشَأْنُك .

هنا قالَ مَمدوحٌ غَضبانُ أَسِفا : يا لَهُما مــن نَذُلَيْـن ، أَسْلَما آذانَهُما وعَقلَيْهما للشَّيطان ، فتبًّا لَهُما !

هذاً الجَدُّ مَمدوحًا فقال: لا تَغضَب يا وَلَدى ، فاللَّـهُ \_ تبارَكَ وتَعالَى \_ فاضِحٌ أَمْرَهُما وكاشِفٌ سِرَّهُما لرَسوله .

تعجَّبت سلْمَى وسـألت جَدَّهـا : أحقٌ هَـذا ؟ كيـفَ ذلك يا جَدّى ؟

قال جَدُّها : أمَرَ عُمَيرٌ بسَيْفِهِ فشُحِذَ لـه وسُـمّ ، ومضّى به إلى المدينَة .

وفى المَدينَةِ رآهُ عُمرُ بنُ الْحَطَّابِ ــ رَضِىَ اللَّهُ عَنه ـــ وخَشِيَ منه علَى الرَّسول ــ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وســلَّم ـــ ، ولكِنَّ الرَّسولَ أدْناهُ مِنهُ وسأَلهُ عَمَّا جاءَ بِه . مَكرَ عُمَيرٌ وقال : إنَّه جاءَ في طلبِ ابنِهِ الأَسيرِ الَّذَى في أيْدى المُسلِمين .

وعندَما سألَهُ الرَّسولُ عنِ السَّيفِ الَّـذَيِ فَـى عُنُقِـه ، قال : قَبَّحها اللَّهُ من سُيوف ! وهلْ أَغَنَتْ عنَّا شَيْنا ؟

هُنالِكَ أَخبَرَهُ الرَّسول \_ صلَّى اللّهُ عَليهِ وسلَّم \_ بأمْرِ اتَّفاقِهِ مع صَفوانَ فقال : بل قَعدْت أنت وصَفوانُ بنُ أُميَّةَ في الحِجر ، فذكرتُما أصْحابَ القليب \_ حيثُ دُفِنَ قَتلَى بَدرٍ من قُريْش \_ فقُلت : لَولا دَيْنٌ عَليَّ وعِيالٌ عِندى ، خَرجتُ حتَّى اقتُل مُحمَّدا . فتحمَّل صَفوانُ بدَينِكَ وعِيالِكَ علَى أن تَقتلنى له ، واللّهُ حائِلٌ بَينَكَ وبِنَ ذَلِك .

ذُهِلَ عُمَيرٌ خَديثِ الرَّسول \_ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم \_ فالأَمرُ كُلُّه كانَ سِرَّا بَينَهُ وبينَ صَفْوان ، فَاَيقَنَ بصِدقِ لَبُوَّةٍ مُحمَّد ، وصِدق وَحْي اللَّهِ إلَيْه . فَقالَ من فَورِه : أَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسولُ اللَّهِ حقًا . فقد كُنَّا يا رَسولَ اللَّهِ

نُكذَّبُكَ فيما كنت تَاتينا بِهِ مِنْ خَبَرِ السَّماء ، وما يَنزِلُ عَليكَ من الوَحْى , ولكن خَبرى مع صَفوان بن أُميَّة ، لم يَعلَم به أحَدٌ إلا أنا وهُو . ووَاللَّهِ لقد أَيْقَنْتُ الآن أنَّـهُ ما أَتـاك بِـهِ إلاّ اللّه . فالحمدُ لِلّهِ اللّذى ساقنى إلَيك سؤقًا لَيهدِينى إلى الإسلام .

فقالَ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ لمنْ حَولَه : فَقَهُوا أَخـاكُم في دينه ، وعلَّموهُ القُرآن ، وأَطلِقوا سَراحَ أَسِيرَهُ .

قَالَ حَازِمِ : لقَـدُ لَمَـس عُمَـيرٌ إحـُـدَى مُعجِـزاتِ الرَّسول ـ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم ـ وعايَشَها ، تَحَـا كَانَ لها الأُثَورُ في إسلامِه .

قالَ جَدُه : وما أن أَسلَمَ عُمَير ، حتَّى تحوَّلَ من شيطان فى الجاهِليَّةِ إلى حَوارِيِّ فى الإسلام ، فسذرَ حياتَهُ كُلِّها لدِراسَةِ القُرآن ، والتَّعلُّمِ والتَّفقُهِ فى الدَّين ، حتى نسبى مكَّة ومن فى مكَّة جَميعا . قالتُّ سَلْمَى : هَــذا صَحيحٌ يـا جَـدّى . ومـاذا عـنُ صَفـوانَّ بـنِ أُميَّـة ، فقـد كـان يتوقَّعُ مـن عُمـيرٍ تَنفيــذَ اتَّفاقِهما ؟

تبسَّمَ جَدُّها وقال: فِعلاً يا سَلْمى. كانَّ صَفوانُ موقِنًا أشَدَّ اليَقينِ منْ تَنفيذِ عُمَيْرٍ لِخطَّتِهِما. فكانَ يَمشى في رُبوعِ مكَّةَ فَرِحًا مُختالًا، مُبشِّرًا سادَتَها بقولِه: أَبشِروا بنَبا عَظيم، يَأتيكُم قَريبًا فينسيكُم وَقعَةَ

وتأخَّرتِ البِشارَةُ الَّتَى انتَظرها صَفوانُ طَويـلا ، فَبَـداً يُساوِرُهُ القَلَق ، ويَسألُ القادِمينَ من المَدينة : هل حَدثَ فيها خَطبٌ جَليل ؟ إلى أن جاءَهُ الرَّدُّ بالإيجاب . وعندَما سألَ عن الحَدَثِ مـا هـو ؟ كـانَ الجَـوابُ أنَّ عُمـيرَ بـنَ وَهبٍ قَد أسْلَم ، ويَتفَقَّهُ الآنَ في الدّين .

وأصيبَ صَفوانُ بنُ أميَّةَ بَخَيبَةِ أَملٍ عُظْمَى .

فضَحِكَ الأوْلادُ مُسرورين . وأكملَ جدُّهمُ القِصَّةَ فقال : ونعودُ لعُمَير في المدينة ، لِنرَى أنَّه عِندَما أَتَمَّ حِفظَ القُرآن ودِراسَته ، وتَفقُّه في الدّين ، عزَمَ على أن يَخدُمُ الدِّينَ بِقَدر ما حارَبُه ، وأنْ يَدعُو إلَيه بقدر ما دَعا ضِدَّه ، فقالَ لرَسول الله \_ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم \_ : يا رَسولَ اللَّهِ إني كنتُ جاهِدًا في إطُّفاء نور اللَّه ، شديدَ الأَذَى لمن كانَ على دين اللَّهِ عزَّ وجَـلَ . فأُحِبُّ الآن أن تَاذَنَ لَى بأن أَذَهَب إلى مكَّة ، فأَدْعُوَهُم إلَى اللَّهِ تَعالَى وإلَى رَسولِه وإلَى الإسلام ، لعلَّ اللَّهَ يَهديهم ، والاً آذيْتُهُم في دينِهم كما كنتُ أوذي أصْحابَكَ في

وعادَ عُميْرٌ إلى مَكُةَ يدعو لدينِ الله ، ويُشهِرُ سَيفَه فى وَجهِ كلّ من يَقفُ فى طَريقِه . وصَدقَ وعدُهُ لرّسولِ الله \_ صلّى اللّهُ عَليهِ وسلّم \_ فما تَركَ مَكانَا آذَى فيه الـمُسلِمين ، إلاّ وذعا فيهِ للّهِ وللإسْلام . فكانَ منهَجُهُ الَّـذى سارَ عليهِ فى الإسْلام : واللّهِ لا أَدَعُ مَكانًا جَلستُ فيه بـالكُفر ، إلاَّ وجَلستُ فيـه بالإيمان .

ولَقيّهُ صَفوان ، اللّذى ما أنْ رآهُ حتى همَّ بُمهاجَمَتِه ، ولكنَّ سَيفَ عُميْرِ الْمُشهَر ، أوقَفَه عند حَدَّه . فاكتفى صَفوانُ بأنْ ألقَى على سَمعِهِ سَيْلاً من الشَّتائم ، ثمَّ مَضَى خاله .

واستطاع حوارِيُّ الإسلامِ عُمَيْرُ بنُ وَهب ، أن يُقنِعَ الكَثيرينَ بالإسلام ، فكُتِبَتْ لهمُ الهِدايَةُ على يَلِ عُمَير ، اللَّذي عادَ إِلَى المَدينَةِ في مَوكِبٍ من أهْلِ مَكَّة ، يُكبِّرونَ ويُهلَّلون ، فَرِحينَ بإسلامِهِم ، وبِلقاءِ الرَّسولِ الكَريم \_ صلَّى اللَّه عَليهِ وسلَّم \_ .

قال أحْمَد : صَدقتَ يا جَدّى ، فعُميْرٌ مِشالٌ يُحتَذَى في إنْباع السَّيِّنَةِ الحَسَنةَ تَمحُها ، فها هو يُكفِّرُ عن صَدَّهِ عن سَبيلِ اللّه وعن شِركِه ، بالدَّعوةِ إلَى الدّين ، فَكَـان سَبِّا في دُخول الكَثيرينَ من أَهْل مكَّةَ في الإسْلام .

وسالتُ سَلمَى : ولكن كيفَ تحوَّلَ عُمَيْرٌ منَ النَّقيض إلَى النَّقيض ، وكيفَ تحوَّلَ من شَيطانٍ فـى الجاهِليَّـةِ إلى حَواريِّ فى الإسْلام ؟

قَالَ جَدُّهَا : إنَّه نورُ الإسلام .. نورُ القُرآنِ يـــا بُنيَّتــى الَّذَى مَا إِنْ يَدخلُ القَلبَ إِلاَّ ويُنيرُه .

وكتبَ الله للمُسلمينَ الفَتحَ الأعظم ، و ذخلوا مكَّةَ مُنتَصرينَ يُكبِّرونَ ويُهلَّلونَ . ذخلوها بدون قِتال ، أقوِياءَ أعزّاءَ بعدَ أن خَرجوا مِنها مُستَخفينَ يتسلَّلونَ تَحتَ جُنحِ الظَّلام . وعزَّ على عُمَيرِ أن يَترُكَ قَريبَهُ وصَديقَهُ صفوانَ بنَ أُميَّةَ فَريسةً للشَّيطان . هذا وقد هَربَ صَفوانُ إلى جَدَّةَ ليُبحِرَ مِنها إلى اليَمَن ، فذهَبَ عُميرٌ إلى رسول الله \_ صلَّى الله عَليهِ وسلَّم \_ يطلبُ

منة الأَمانَ لِصَفُوان ، فامَّنهُ الرَّسولُ وأعطاهُ عِمامَتَهُ الَّتى دخلَ بها مَكَّة ، لتكونَ آيةً لِصَفُوانَ يَعرِفُ بِها أَمانَه .

وعادَ صَفوانُ إلَى المَدينَة ، وطلبَ شَهرَيْنِ مُهْلَـةُ للخِيارِ جَعَلَها \_ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم \_ أربعة أشهر ، فكانت فُرصَةً لصَفُوانَ راجعَ فيها نَفسَه ، وعادَ فيها إلَى صَوابه فأعلَنَ إسْلامَه .

قَالَ أَحَمَد : إِنَّ عُمَيرًا صَديقٌ وَفِيٌ ، لَمْ يَشَا أَن يُــرُّكَ قَرِيبَهُ وصَديقَهُ فَى الظُّلُمات ، وأصَرَّ علَــى أَن يَصِــلَ بِــه إِلَى بَرِّ الأَمان .

قال جدُّه : إنَّها \_ كما قلتُ لكم يا أحفادى \_ أخلاقُ الإسُّلامِ الَّتي تَشبَّع بها عُميْر . ولا تَنسَوا أنَّهُ كانَّ سَبَبًا في إسُّلام الكَثيرينَ من الكُفَّار .

قَالَ حَازِم : نَشَكُركَ يَا جَدَنَا الغَزِيزَ عَلَى قِصَّتِكَ الشَّائِقَة اللَّفِيدَة . وقالَ مَمدوح: هَيَا يا أَوْلاد .. هَيَا لُنتبِعَ السَّيَّنَةَ الحسنَةَ تَمحُها .. وتَعالَوا لنصلِحَ ما أَفْسَدناهُ لتكونَ الحَديقَةُ أَجَلَ مِمَّا كانت .

قالَ جدُّهم : هل تُريدونَ أن أُساعِدَكُم ؟

فرِحَ الأولادُ وقالوا : بالطَّبعِ نُريد . فنحنُ نُحِبُّ أَن تُساعِدُنا ، كما نُحبُّكَ ونُحبُّ أَن نَكونَ دانِمًا مَعًا . فَهَيًا لُنحضِرَ الشَّتَلاتِ ونَبدأَ الزِّرَاعَةَ في الحال .